

تأليف كامل كيلاني



رقم إيداع ۲۰۱۲ /۱۹۶۳ تدمك: ٥ ۲۲۱ ۷۷۹ ۷۷۹

#### مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة المشهرة برقم ۸۸٦۲ بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۲۲

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة جمهورية مصر العربية

تليفون: ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ + فاكس: ۲۰۲ ۳۰۳٬۰۸۰۳ + البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org

الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

جميع الحقوق الخاصة بصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2011 Hindawi Foundation for Education and Culture.

All other rights related to this work are in the public domain.

#### (١) قاسِمٌ وَعَلِي بابا

كَانَ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ، أَخَوانِ شَقِيقانِ، يَعِيشانِ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلادِ الفُرْسِ، أَحَدُهُما غَنِيٌّ جِدًّا، وَالآخَرُ فَقِيرٌ جِدًّا، وَاسْمُ الْأَوَّلِ: «قاسِمٌ»، وَاسْمُ الثَّانِي: «عَلِي بابا».



وَكَانَ قاسِمٌ — فِي أَوَّلِ نَشْأَتِهِ — فَقيرًا كَأَخِيهِ عَلِي بابا وَلكِنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ تَاجِرِ غَنِيِّ، وَرِثَتْ مِنْ أَبِيها — بَعْدَ مَوْتِهِ — مالًا كَثِيرًا، وَتِجَارَةً عَظِيمَةً. فَأَصْبَحَ زَوْجُها يَنْعَمُ بِتِكَ الثَّرْوَةِ الطَّائِلَةِ. وَبَعْدَ زَمَنٍ قَلِيلٍ نَجَحَتْ تِجَارَتُهُ وَكَثُرَتْ أَرْباحُهُ، فَصَارَ مِنْ كِبارِ الأَغْنِياءِ. أَمَّا أَخُوهُ عَلِي بابا فَكانَ مُتَزَوِّجًا بِامْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ جِدًّا. وَلَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيا إِلَّا بَيْتًا حَقِيرًا يَسْكُنُهُ، وَتَلاتَةَ حَمِيرٍ يَذْهَبُ بِها كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْغَابَةِ، وَيُحَمِّلُها ما يَقْطَعُهُ مِن الخَشَبِ، ثُمَّ يَسْكُنُهُ، وَتَلاتَةَ حَمِيرٍ يَذْهَبُ بِها كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْغَابَةِ، وَيُحَمِّلُها ما يَقْطَعُهُ مِن الخَشَبِ، ثُمَّ

يَبِيعُهُ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ ما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ القُوتِ. وَكَانَ أَخُوهُ قاسِمٌ قاسِيًا جِدًّا. فَكانَ — عَلَى غِناهُ وَثَرْوَتِهِ الْعَظِيمَةِ — لا يُعِينُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمالِ. وَكَانَتْ زَوْجُهُ أَقْسَى مِنْهُ قَلْبًا، فَلَمْ تَكُنْ تَعْطِفُ عَلَى أَخِيهِ الْفَقِيرِ، وَكَانَتْ تَعْبِسُ في وَجْهِهِ كُلَّما رَأَتْهُ، وَلا تَجُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُوتِ أَوِ الْمالِ.

#### (٢) في الغابّةِ

وَفِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ ذَهَبَ عَلَي بابا إِلَى الْغابَةِ كَعادَتِهِ — وَمَعَهُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ صَ وَجَعَلَ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى جَمَعَ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْمِلُهُ. وَلَمَّا أَرادَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها ما جَمَعَهُ مِنَ الْخَشَبِ رَأَى فُرْسانًا يَقْتَرِبُونَ مِنْهُ. فَخافَ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَسْرَعَ إِلَى عَلَيْها ما جَمَعَهُ مِنَ الْخَشَبِ رَأَى فُرْسانًا يَقْتَرِبُونَ مِنْهُ. فَخافَ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَسْرَعَ إِلَى عَمِيرِهِ الثَّلاثَةِ، فَمَ صَعِدَ إِلَى أَعْلاها، وَاخْتَباً بَيْنَ عَصِابِهِا حَتَّى لا يَراهُ أَحَدُ. ثُمَّ رَأَى الْفُرْسانَ يَنْزِلُونَ عَنْ خُيُولِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ. وَعَدَّهُمْ فَوَجَدَهُمْ أَرْمَعِينَ فارِسًا يَتَقَدَّمُهُمْ رَئِيسُهُمْ. وَعَرَفَ مِنْ كَلامِهِمْ أَنَّهُمْ عِصابَةُ لُصُوصٍ. ثُمَّ وَعَرَفَ مِنْ كَلامِهِمْ أَنَّهُمْ عِصابَةُ لُصُوصٍ. ثُمَّ وَقَلَ مُهُمْ رَئِيسُهُمْ. وَعَرَفَ مِنْ كَلامِهِمْ أَنَّهُمْ عِصابَةُ لُصُوصٍ. ثُمَّ وَقَلَ مُهُمْ رَئِيسُهُمْ. وَعَرَفَ مِنْ كَلامِهِمْ أَنَّهُمْ عِصابَةُ لُصُوصٍ. ثُمُ وَقَلَ اللَّالِهِ فَقَالَ: «افْتَحْ يا وَقَلَ اللَّصُوصِ — وَعَلَي بابا يَراهُ — أَمامَ صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الْجَبَلِ، وَقَالَ: «افْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانْشَقَتِ الصَّخْرَةُ لِلْحالِ، وَدَخَلَ الأَرْبَعُونَ لِصًّا مَعَ كَبِيرِهِمْ، وَمَكَثُوا فِي الكَهْفِ الْمَامَ صَنْ مَنْ كَلِيمَةُ مَنْ وَلَيْسَةً مُ مَّ خَرَجُوا. وَقَالَ كَبِيرُهُمْ: «أَقْفِلْ يا سِمْسِمُ». فَعادَتِ الصَّخْرَةُ، فالْتَأَمَتْ (أَي: الْضَمَتَ وَالْسَعَمْ وَالْتَأَمَتُ وَاللَّالُونَ مَنْ حَيْثُ أَتُوا.

عَلِي بابا





#### (٣) افْتَحْ يا سِمْسِمُ

وَكَانَ عَلِي بابا يَعْجَبُ مِما يَراهُ أَشَدَّ الْعَجَبِ، وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ: «لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذا هُوَ كَهْفَ اللَّصُوصِ الَّذِي يَخْبَنُونَ فِيهِ كُلَّ ما يَسْرِقُونَ مِنْ مالٍ وَنَفَائِسَ. وَقَدْ عَرَفْتُ سِرَّهُمُ الْآنَ، وسَأُحاوِلُ أَنْ أَفْتَحَ هذا الْكَهْفَ وَأَرَى ما فِيهِ مِنْ مالٍ وَذَخَائِرَ». ثُمَّ نَزَلَ على بابا عَنِ الشَّجَرَةِ، وَوَقَفَ أَمامَ الصَّخْرَةِ، وَقَالَ: «إِفْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانْشَقَّتِ الصَّخْرَةُ، وفُتِحَ الْكَهْفُ. ولَمَّا دَخَلَهُ وَجَدَهُ مَمْلُوءًا بِالنَّفَائِسِ وَالْمالِ وِالْحِجارَةِ الْكَرِيمَةِ. فَدَهِشَ عَلَى بابا أَشَدَّ دَهْشَةٍ، وَخَشِيَ أَنْ يَعُودَ اللُّصُوصُ إلى الْكَهْفِ، فَحَمَلَ مِنْهُ كُلَّ ما تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ أَنْ تَحْمِلُهُ مِنْ الْمالِ. ثُمَّ خَرَجَ — بِسُرْعَةٍ — مِنَ الْكَهْفِ، وَقالَ: «أَقْفِلْ يا سِمْسِمُ». فَعادَتِ الصَّخْرَةُ مَن الْمالِ. ثُمَّ خَرَجَ — بِسُرْعَةٍ — مِنَ الْكَهْفِ، وَقالَ: «أَقْفِلْ يا سِمْسِمُ». فَعادَتِ الصَّخْرَةُ مَا تَسْتَطِيعُ حَمِيرُهُ مِنَ الْمَالِ، عَلَى بابا في طَرِيقِهِ راجِعًا إلى الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ قَلِيلًا مِنَ الْحَشْبِ فَوْقَ مَا تَصْمَلُهُ حَمِيرُهُ مِنَ الْمالِ، حَتَّى لا يَرْتَابَ فِيهِ أَدُدُ.



#### (٤) كَشْفُ السِّرِّ

وَلَمَّا عادَ عَلِي بابا إِلَى بَيْتِهِ، وَرَأَتْ زَوْجُهُ ذلِكَ الْمالَ الْكَثِيرَ، عَجِبَتْ وَدَهِشَتْ أَشَدً دَهْشَةٍ. وَطَنَّتْ أَنَّ زَوْجَها قَدْ سَرَقَهُ، فَخافَتْ خَوْفًا شَدِيدًا، وَسَأَلَتُهُ: «مِنْ أَيْنَ أَحْضَرْتَ هذا الْمالَ؟» فَقَصَّ عَلَيْها قِصَّتَهُ كُلُّها. فَاطْمَأَنَّتْ، وَهَرِحَتْ بِهِذِهِ الثَّرْوَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَمْ تُفْكُرْ فِيها. وَقَلَتْ لِزَوْجِها: «اشْتَغِلْ أَنْتَ وَأَرادَتْ أَنْ تَعُدَّ الدَّنانِيرَ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَعُدَّها لِكَثْرَتِها. فَقالَتْ لَهُ: «أَنا ذاهِبَةٌ إِلَى مَنْزِلِ بَحَفْرِ الأَرْضِ حَتَّى أَعُودَ إِلَيْكَ». فَسَأَلُها: «أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟». فَقالَتْ لَهُ: «أَنا ذاهِبَةٌ إِلَى مَنْزِلِ بَحْفْرِ الأَرْضِ حَتَّى أَعُودَ إِلَيْكَ». فَسَأَلُها: «أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟». فَقالَتْ لَهُ: «أَنا ذاهِبَةٌ إِلَى مَنْزِلِ أَخْدِكَ، لِأَسْتَعِيرَ مِنْ زَوْجِهِ مِكْيالًا نَكِيلُ بِهِ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ، لِنَعْرِفَ مِقْدارَ ما نَمْلِكُ مِنْ ثَرْوَةٍ». أَخِيكَ، لِأَسْتَعِيرَ مِنْ زَوْجِهِ مِكْيالًا نَكِيلُ بِهِ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ، لِنَعْرِفَ مِقْدارَ ما نَمْلِكُ مِنْ ثَرْوَةٍ». وَقَالَ لَها عَلَى بَابا: «لا فَائِدَةَ مِنْ ذَلِكِ». فَأَصَرَّتْ زَوْجُهُ عَلَى رَأْبِهِا، وَذَهَبَتْ إِلَى الْمَثِيلِ الْمَكْيالَ أَرادَتْ زَوْجُ قاسِم أَنْ تَعْرِفَ ماذا الْمَثَى اللهُ مِنْ عَيْر أَنْ تَعْرِفَ مَاذا لَيْمَ عَنْ فِي المِكْيالِ شَيْتِها، وَلَمَّا لِيلُكُمُونَ إِلَى بَيْتِها، وَكَمَتْ فِي المِكْيالِ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُولَى اللهُ مُنْ إِلَى مَنْ الْمَعْيلِ اللهُ عَلْمَ وَلَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَلْكَالُ وَلَوْجُ قاسِم عَجِبَتْ مِنْ ذَلِكَ أَشَدُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلْهُ اللهُ اللهُ



### (٥) ذَهابُ قاسِمِ إِلَى الْكَنْزِ

وَذَهَبَتْ مُسْرِعَةً إِلَى زَوْجِها قاسِم، فَقالَتْ لَهُ مُغْتاظَةً: «لَقَدْ كَانَ أَخُوكَ عَلَي بابا يَخْدَعُنا، وَيَرْعُمُ أَنَّهُ لا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ، عَلَى أَنَّهُ أَغْنَى مِنَّا أَلْفَ مَرَّةٍ». فَعَجِبَ قَاسِمٌ مِنْ قَوْلِها، وَلَمْ يُصَدِّقُها. فَقالَتْ لَهُ: «إِنَّهُ يَكِيلُ الدَّنانِيرَ كَيْلًا لِكَتْرَبِها!». ثُمَّ أَرَتْهُ الدِّينارَ الَّذِي لَصِقَ بِالْمِكْيالِ، وَقَصَّتْ عَلَيْهِ ما حَدَثَ. فَامْتَلأَتْ نَفْسُ قاسِمٍ غَيْرَةً وَغَيْظًا عَلَى الدِّينارَ الَّذِي لَصِقَ بِالْمِكْيالِ، وَقَصَّتْ عَلَيْهِ ما حَدَثَ. فَامْتَلأَتْ نَفْسُ قاسِمٍ غَيْرَةً وَغَيْظًا عَلَى أَخِيهِ عَلَى بابا. وَذَهَبَ إِلَيْهِ مُسْرِعًا، ليَعْرِفَ مِنْهُ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ. وَكَانَ عَلَي بابا طَيِّبَ الْقَلْبِ، فَلَمْ يَكْتُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا مِمَّا حَدَثَ. ثُمَّ قالَ عَلَى بابا لأَخيهِ قاسِمٍ: «وَأَنا مُسْتَعِدٌ يا أَخي فَلَمْ يَكْتُمْ عَنْ أَخِيهِ شَيْئًا مِمَّا حَدَثَ. ثُمَّ قالَ عَلَى بابا لأَخيهِ قاسِمٍ: «وَأَنا مُسْتَعِدٌ يا أَخي الْوَجْهِ: «لا بُدَّ أَنْ تُعَرِّفُونَ عِلْمِيقَ وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتُ عَلَيْلُ وَقَالَ لأَخِيهِ وَهُو عابِسُ الْوَجْهِ: «لا بُدَّ أَنْ تُعَرِّفُني طَرِيقَ هذا الْكَثْزِ، وَإِلَّا ذَهَبْتُ إِلَى الْقاضِي وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتُكَ، الْمُالَ وَلِيَنِي أُحِبُكُ وَأُخْلِصُ لَكَ، وَلا أَضَنُ عَلَيْكَ بِما تَطْلُبُهُ — وَلَوْ أَخَذَى مَالِي الْقاضِي لِأَنِّي الْمُلُونَ وَلَيْ لَعْمِ فَيَالٍ وَلِيَّ يَعْرِفُ طَرِيقَ الْمُلْكِ بِما تَطْلُبُهُ — وَلَوْ أَخْشَى الْفَاضِي وَلَا شَعْتُ وَالْمُ لَكُونَ عَلَيْكَ بِما تَطْلُبُهُ — وَلَوْ أَخَتَى مَالَي لَعُرْفُ وَلَا الْمَالَ. ولكِنِي أُحْدَى وَالْمُ الْمُنْونِ وَلَكِنِي الْمُعْرَاء وَلَوْ الْمُلُونِ وَلَمُ يَعْرِفُ طَرِيقَ الْمُنْذِ، حَقَيْقُ الْمُومِ وَلَا الْمُلُولِ وَلَيْ الْمُقْوِ اللْمُومِ وَلَيْ الْمُنْ وَلِي الْمُعْرَاء وَلَوْ الْمُعْور فَلَلْ لَا أَنْهُ لَعْرَفَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمُؤَلِقُ الْمُولِ الْمُثَور وَلَلْ الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُولِ الْمُؤْولُ الْم



## (٦) فِي كَهْفِ اللُّصُوصِ

ثُمُّ قَالَ قَاسِمُّ: «إِفْتَحْ يَا سِمْسِمُ». فَانْشَقَتِ الصَّخْرَةُ وَفُتِحَ بِابُ الكَهْفِ. فَدَخَلَ قاسِمٌ مَا وَهُوَ فَرْحانُ — وَقَالَ: «أَقْفِلْ يَا سِمْسِمُ». فَعادَتِ الصَّخْرَةُ كَمَا كَانَتْ. وَلَمَّا رَأَى قَاسِمٌ مَا يَحْوِيهِ الْكَنْزُ — مِنْ نَفَائِسَ وَأَحْجَارٍ كَرِيمَةٍ — دَهِشَ، وَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ فِيها مُدَّةً طَوِيلَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَكِّرَ فِي عَوْدَةِ اللُّصُوصِ. وَمَرَّتْ بِهِ عِدَّةُ ساعاتٍ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى جَمْعِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ نَفْلِ الْكَنْزِ وَذَخَائِرِهِ. وَأَنْسَاهُ طَمَعُهُ كَلِمَةَ السِّرِ. وَحَاوَلَ جُهْدَهُ أَنْ يَذْكُرَها فَلَمْ يَسْتَطِعْ. وَاشْتَدَّ يَأْسُهُ، وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ خَوْفًا شَدِيدًا. فَقَالَ وَهُو مُرْتَبِكُ: «إِفْتَحْ يَا شَعِيرُ». فَلَمْ وَاشْتَحْ يَا فُولُ». وَهَكَذَا ظَلَّ يُرَدِّدُ أَسْماءَ الحُبُوبِ كُلَّها مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ كَلِمَةَ سِمْسِمٍ. فَلَمْ يَنْفَتِحِ الْبابُ.

وَحينَئِدْ أَيْقَنَ قاسِمٌ أَنَّهُ لا بُدَّ هالِكُ. وَعَرَفَ أَنَّ طَمَعَهُ وَشَرَهَهُ وَتَهافُتَهُ عَلَى الْمالِ قَدْ ساقَتْهُ إِلَى الْمَوْتِ. فَنَدِمَ عَلَى مُخَاطَرَتِهِ أَشَدَّ النَّدَم.



### (٧) مَصْرَعُ قاسِمٍ

وَبَعْدَ قَلِيلِ مِنَ الزَّمَنِ جاءَ اللُّصُوصُ، وَرَأَوْا عَشَرَةَ بِغالٍ أَمامَ كَهْفِهِمْ، فَدَهِشُوا. وَخَشِيَ كَبِيرُهُمْ عَلَى الْكَهْفِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ وَقالَ: «إِفْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانْفَتَحَ الْبابُ. وَحينَئِذٍ ذَكَرَ قاسِمٌ كَلِيرُهُمْ عَلَى الْكَهْفِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ وَقالَ: «إِفْتَحْ يا سِمْسِمُ». فَانْفَتَحَ الْبابُ. وَحينَئِذٍ ذَكَرَ قاسِمٌ كَلِمَةَ السِّرِّ، وَلِكِنْ بَعْدَ فَواتِ الْوَقْتِ، وَأَسْرَعَ بِالهُرُوبِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ. وَضَرَبهُ أَحَدُ اللُّصُوصِ بِالسَّيْفِ فَقَتْلَهُ. واشْتَدَّ غَيْظُ اللُّصُوصِ عَلَيْهِ فَقَطَعُوا جِسْمَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزاءٍ، وَوَضَعُوا كُلَّ بِالسَّيْفِ فَقَتْلَهُ. واشْتَدَ عَيْظُ اللُّصُوصِ عَلَيْهِ فَقَطَعُوا جِسْمَهُ أَرْبَعَةَ أَجْزاءٍ، وَوَضَعُوا كُلَّ جُرْءٍ مِنْهُ فِي زاوِيَةٍ مِنْ زَوايا الكَنْزِ، حَتَّى إذا رَآهُ شُرَكاؤُهُ — إِنْ كانَ لَهُ شَرَكاءُ — خافُوا، وَلَمْ يَجْرُءُوا على الْعَوْدَةِ إِلَى الكَهفِ بَعْدَ ذلِكَ.



### (٨) جُثَّةُ قاسِمِ

وَلَمَّا جاءَ اللَّيْلُ وَلَم يَعُدْ قاسِمٌ إِلَى بَيْتِهِ، قَلِقَتْ عَلَيْهِ زَوْجُهُ، وَخَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصابَهُ مَكْرُوهٌ. فَأَسْرَعَتْ إِلَى عَلَى بابا وأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَها لَمْ يَعُدْ إِلَى بِيْتِهِ مُنْذُ خَرَجَ فِي الصَّباحِ. فَقَلِقَ عَلَى بابا وَخافَ عَلَى أَخِيهِ أَيْضًا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ قَلَقَهُ لِزَوْجِ أَخيهِ. فَقَالَ لَها: «لَعَلَّهُ فَقَلَلَ أَنْ يَبْقَى فِي الْغابِةِ إِلَى اللَّيْلِ، حَتَّى لا يَراهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ». فَاطْمَأَنَّتْ زَوْجُ قاسِم. وَلَكِنَّ اللَّيْلُ انْتَصَفَ وَلَمْ يَعُدْ زَوْجُها فَامْتَلاَّتْ نَفْسُها خَوْفًا عليْهِ، وَذَهَبَتْ إِلَى عَلَى بابا، وَأَخْبَرَتْهُ بِذِلِكَ، فَظَلَّ يُؤَسِّيها إِلَى الصَّباحِ. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْكَنْزِ، وَمَعَهُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ. وَلَمَّا لَا يُرَخِلُ الْكَنْزِ، وَمَعَهُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ. وَلَمَّا لَا يُرَخُ لَا الْكَنْزِ، وَمَعَهُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ. وَلَمَّا لَكَنْزِ الْكَنْزِ، وَمَعَهُ حَمِيرُهُ الثَّلاثَةُ. وَلَمَّا لَا عَنْ اللَّكُونِ اللَّكُونِ مَا أَمْكَنَ أَنْ يَحْمِلاهُ مِنْ لَاكُونَ أَنْ يَحْمِلاهُ مِنْ الْعَنْزِ، وَعَادَ بِها إِلَى الْبَيْتِ. فَائِسِ الْكَنْزِ، وَعَادَ بِها إِلَى الْبَيْتِ.



## (٩) دَفْنُ قاسِمٍ

وَلَمَّا ذَهَبَ عَلَى بابا إِلَى بَيْتِ أَخِيهِ، وَرَأَتْ زَوْجُ أَخِيهِ جُثَّة قاسِمٍ، بَكَتْ مُتَأَلِّمَةً. فَخَفَّفَ عَنْها عَلَى بابا وَأَسَّاها مُدَّةً طَوِيلَةً، ثُمَّ قالَ لَها: «لا فائِدَةَ مِنَ الْبُكَاءِ الآنَ. وَيَجِبُ عَلَيْنا أَنْ نَتَعاوَنَ عَلَى دَفْنِ قاسِمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ ما حَدَثَ لهُ، حَتَّى لا يَشِيعَ الْخَبرُ فَيَصِلَ إِلَى اللُّصُوصِ فَيَقْتُلُونا شَرَّ قِتْلَةٍ». فَقالَتْ لَهُ: «ولكِنْ كَيْفَ نَدْفِنُهُ، وَجُثَّتُهُ مُقَطَّعَةٌ هكذا؟». وَكَانَ في بَيْتِ قاسِمٍ خادِمٌ أَمِينَةٌ ذَكِيَّةٌ اسْمُها «مَرْجانةٌ» — وَكَانَتْ تَسْمَعُ ما يَقُولانِ — وَكَانَ في بَيْتِ قاسِمٍ خادِمٌ أَمِينَةٌ ذَكِيَّةٌ اسْمُها «مَرْجانةٌ» — وَكَانَتْ تَسْمَعُ ما يَقُولانِ وَكَانَ فَقَالَتْ لَهُما: «أَنا أُحْضِرُ لَكُما مَنْ يَخِيطُ جُثَّتُهُ». ثُمَّ ذَهَبَتْ مُسْرِعَةً إلى دُكَّانِ خَيَّاطٍ ماهِرٍ اسْمُهُ: «بابا مُصْطَفَى» وَأَعْطَتُهُ دِينارَيْنِ. فَفَرِحَ بِهِما، وَسارَ مَعَها حَتَّى اقْتَرَبَ مِنَ الْبَيْتِ. فَوَضَعَتْ مِنْدِيلًا عَلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى لا يَعْرِفَ الْبَيْتَ، ثُمَّ سارَتْ بهِ إِلَى الْغُرْفَةِ الَّتِي فِيها جُثَّةُ فَوضَعَتْ الْمِنْدِيلًا عَلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى لا يَعْرِفَ الْبَيْتَ، ثُمَّ سارَتْ بهِ إِلَى الْغُرْفَةِ الَّتِي فِيها جُثَةً قَاعِمَ مُ وَمُغَتِ الْمِنْدِيلَ عَنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى خَاطَ الْجُثَّةَ وَأَعادَها كَمَا كَانَتْ. فَأَعْطَتُهُ دِينارًا ثَالِبًا مُرْفَقِ اللّهِ مَنْ حَيْثُ أَتَى. وَلَمَّا رَجَعَتْ فَرَادَ فَرَحُهُ. ثُمَّ وَضَعَتِ الْمِنْدِيلَ عَلَى عَيْنَيْهِ ثَانِيَةً، وَعَادَتْ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَتَى. وَلَمَّا رَجَعَتْ فَرَادَ فَرَحُهُ. ثُمَّ وَضَعَتِ الْمِنْدِيلَ عَلَى عَيْنَيْهِ وَيْنَيْهِ ثَانِيَةً، وَعَادَتْ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَتَى. وَلَمَّا رَجَعَتْ فَانَادَ عُنْ عَنْ مَنْ حَيْنُ أَتَى وَلَمَّا رَجَعَتْ الْمُنْ فَالَا عَلَى عَلْمَا مَنْ عَنْ عَنْ يَنْهُ وَالْمَ لَهُ عَلَى عَنْ مَا لَى الْكُونُ فَيَالِهِ فَالْمَا لَهُ الْمُعْمَلُونَهُ إِلَا الْمُعْدِيلُ عَلَى الْفَرِيلُ عَلَى عَلْمَاتُهُ وَالْمَا لَعُنْ الْمَعْمَلُونُ الْعَلَى عَنْ الْمُعْدِيلُ عَلَى عَلْمَا مَا عَلَى عَلَى الْمُعْدِيْ الْمَالَعُلُهُ الْمُ الْمُلْوِلُ فَيْقُ الْمَا مَا الْمُعْتَلُ

إلى الْبَيْتِ عاوَنَتْ سَيِّدَتَها وَعَلِي بابا في دَفْنِ قاسِمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْطُنَ أَحَدٌ إلى ما حَدَثَ لَهُ. وَسَكَنَ عَلِي بابا بَيْتَ أَخِيهِ — مُنْذُ ذلِكَ الْيَوْمِ — وَتَوَلَّى تِجارَتَهُ وَأَعْمالَهُ.

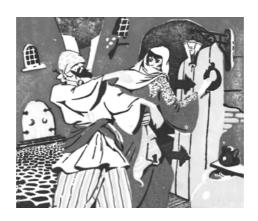

### (١٠) بابا مُصْطَفَى واللُّصُوصُ

وَلَمَّا عادَ اللَّصُوصُ إِلَى كَهْفِهِمْ لَمْ يَجِدُوا جُثَّة قاسِمٍ فِيهِ، فَعَلِمُوا أَنَّ لَهُ شُرَكاءَ. وَأَرْسَلَ شَيْخُ اللُّصُوصِ أَحَد أَتْباعِهِ لِيَبْحَثَ عَنْهُمْ. فَذَهَبَ اللِّصُّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَبَحَثَ طُولَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِمْ. وَلَمَّا جاءَ وَقْتُ الْفَجْرِ، رَأَى بابا مُصْطَفَى جالِسًا في دُكَّانِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ مُتَعَجِّبًا: «كَيْفَ نَسْتَطِيعُ الْعَمَلَ والدُّنْيا لا تَزالُ مُظْلِمَةً؟». فَقالَ لَهُ مُفْتَخِرًا: «لَقَدْ وَهَبَنِي اللهُ بَصَرًا قَوِيًّا جِدًّا. وقَدِ اسْتَطَعْتُ — أَمْسِ — أَنْ أَخِيطَ جُثَّةَ رَجُلٍ مُقَطَّعَةً في غُرْفَةٍ مُظْلَمَةٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَتْعَبَ عَيْنايَ». فَاحْتالَ عَلَيْهِ اللِّصُّ حَتَّى عَرَفَ مِنْهُ قِصَّتَهُ مَعَ مَرْجانَةَ، وأَعْطاهُ دِينارًا لِيُرِيهُ ذلِكَ الْبَيْتَ. فَقالَ لَهُ اللِّصُّ: «سِرْ مَعِي لَعَلَّنا نَهْتَدِي إِلَيْهِ». فَسارَ مَعَهُ قَلِيلًا، ثُمَّ قالَ لا أَعْرِفُ الطَّرِيقَ». فَوضَعَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْدِيلًا وَقالَ لَهُ: «أَلْ اللَّصُّ: «سِرْ مَعِي لَعَلَنا نَهْتَدِي إِلَيْهِ». فَسارَ مَعَهُ قَلِيلًا، ثُمَّ قالَ لَهُ اللَّصُّ: «سِرْ مَعِي لَعَلَنا نَهْتَدِي إِلَيْهِ». فَسارَ مَعَهُ قَلِيلًا، ثُمَّ قالَ لَهُ اللَّصُّ: «سِرْ مَعِي لَعَلْنا نَهْتَدِي إِلَيْهِ». فَسارَ مَعَهُ قَلِيلًا، ثُمَّ قالَ لَهُ: «إلَى هُذَا لا أَعْرِفُ الطَّرِيقَ». فَوضَعَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْدِيلًا وَقالَ لَهُ: «سِرْ مَعِي، وَاذْكُرْ عَدَى الْخَطُواتِ الَّتِي مَشَيْتَها مَعَ الْفَتَاةِ». فَسَارَ مَعَهُ بابا مُصْطَفَى مُدَّةً يَسِيرَةً، ثُمَّ وَقَفَ وَقالَ الْخُوسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِكُلًّ مَا لا أَعْرِفُ الطَّرِيقَ». فَحَطَّ اللِّصُّ عَلَى الْبابِ خَطَّا، وَذَهَبَ إِلَى اللْصُوصِ وَأَخْبَرَهُمْ بِكُلًّ ما حَدَثَى الْبابِ خَطَّا، وَذَهَبَ إِلَى اللَّصُوصِ وَأَخْبَرَهُمْ بِكُلًّ ما حَدَثَ.



#### (١١) ذَكاءُ مَرْجانَةَ

وَرَأَتْ مَرْجَانَةُ مَا خَطَّهُ اللِّصُّ عَلَى الْبابِ، فَفَطَنَتْ إِلَى الْجِيلَةِ، وَخَطَّتْ عَلَى كُلِّ بابِ مِنَ الأَبُوابِ الَّتِي تُجاوِرُهُ خَطًّا مِثْلُهُ. وَلَمَّا عادَ اللُّصُوصُ في اللَّيلِ وَجَدُوا عَلَى كُلِّ بابٍ خَطًّا، فَعادُوا خائِبِينَ. وَغَضِبَ شَيْخُهُمْ عَلَى ذلِكَ اللِّصِّ فَقَتَلَهُ. وَأَرْسَلَ لِصَّا آخَرَ إِلَى «بابا مُصْطَفَى» فَعَمِلَ خائِبِينَ. وَغَضِبَ شَيْخُهُمْ عَلَى ذلِكَ اللِّصِّ فَقَتَلَهُ. وَأَرْسَلَ لِصَّا آخَرَ إِلَى «بابا مُصْطَفَى» فَعَمِلَ كَما عَمِلَ صاحِبُهُ، وَخَطَّ عَلَى الْبابِ خَطًّا أَحْمَرَ. فَلَما رَأَتْهُ مَرْجَانَةُ، خَطَّتْ عَلَى كُلِّ بابٍ خَطًّا أَحْمَرَ. وَلَمَّا جاءَ اللُّصُوصُ لَيْلًا، اخْتَلَطَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ، فعادُوا خائِبِينَ وَقَتَلَ شَيْخُهُمُ اللَّصَّ الثَّانِيَ أَيْضًا. ثُمَّ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ إِلَى بابا مُصْطَفَى، وَعَرَفَ مِنْهُ الْبَيْتَ وَتَثَبَّتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضًا. ثُمُّ نَهْبِ بِنَفْسِهِ إِلَى بابا مُصْطَفَى، وَعَرَفَ مِنْهُ الْبَيْتَ وَتَثَبَّتَ مِنْهُ حَتَّى لا يَضِلَّ عَنْهُ إِذَا جاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.



### (١٢) مَرْجَانَةُ وَاللُّصُوصُ

ثُمَّ أَحْضَرَ شَيْخُ اللُّصُوصِ أَرْبَعِينَ خابِيَةً، وَمَلاً خابِيَتْيْنِ مِنْها زَيْتًا، ووَضَعَ فِي كُلِّ خابِيَةٍ مِنَ الْخَوابِي الْباقِيَةِ لِصًّا مِنْ عِصابَتِهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى الْانْتِقامِ مِنْ أَعْدائِهِمْ مَتَى رَمَى شَيْخُهُمْ حَجَرًا. ثُمَّ نَزَلَ ضَيْفًا فِي بَيْتِ عَلِي بَابا بَعْدَ أَنْ أَوْهَمَهُ أَنَّهُ تاجِرُ زَيْتٍ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ كُلَّ عَمِيْفًا عِنْدَ أَخِيهِ قاسِمٍ، وَوَضَعَ الْخَوابِي الأَرْبَعِينَ فِي فِناءِ مَنْزِلِهِ. وَلَمَّا تَحَشَّيا جَلَسا عَم ضَيْفًا عِنْدَ أَخِيهِ قاسِمٍ، وَوَضَعَ الْخَوابِي الأَرْبَعِينَ فِي فِناءِ مَنْزِلِهِ. وَلَمَّا تَحَشَّيا جَلَسا يَتَسامَرانِ. وَرَأَتْ مَرْجَانَةُ لَ لِحُسْنِ الحَظِّ لَ أَنَّ زَيْتَ الْمُصْباحِ قَدْ نَفِدَ. وَلَمْ تَجِدْ فِي الْبَيْتِ يَتَسامَرانِ. وَرَأَتْ مَرْجَانَةُ لَكُ الثَّانِيَةِ يَتَسامَرانِ. وَرَأَتْ مَرْجَانَةُ لَكُ الثَّانِيَةِ وَهَكَذا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى الْخَابِيَتَيْنِ الأَخِيرَتِيْنِ، فَلَمْ تَسْمَعْ فِيهِما صَوْتًا. فَأَدْرَكَتْ وَالتَّالِثَةِ وَهكَذا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى الْخَابِيتَيْنِ الأَخِيرَتِيْنِ، فَلَمْ تَسْمَعْ فِيهِما صَوْتًا. فَأَدْرَكَتْ ثِكَائِهُ وَاللَّا فَلَمْ تَسْمَعْ فِيهِما صَوْتًا. فَأَدْرَكَتْ ثُكُوبُ اللَّصُوصِ. وَمَلاَتْ وَعَاءً كَبِيرًا بِالزَّيْتِ، وَوَضَعَتُهُ عَلَى النَّارِ حَتَّى الشَّتَ عَلَيانُهُ، وَلَيْتَ عَلَى النَّارِ حَتَّى الشَّتَ عَلَيانُهُ وَلَكَ النَّابِهِ وَقَلَةً لَكُمْ يَتَحَرَّكُ أَلَيْتُ وَلَكُ وَلَانِيًا وَثَانِيًا وَثَالِتًا فَلَمْ يَتَحَرَّكُ أَعْنَ اللَّصُوصِ حَمِي اللَّالُ وَنَامَ عَلَى بابا، رَمَى شَيْخُ اللُّصُوصِ حَجَرًا وَثَانِيًا وَثَانِيًا وَثَالِتًا فَلَمْ يَتَحَرَّكُ أَحَدُ شَكَرَهَا وَلَا فَيَا مَا مَلَامُ عَلَى النَّامُ عَلَى النَّولِي فَوَلَى المَّوْلِينَ الْمُعْنُونِ مِنْ شِقَةٍ الْغَضَولِ وَلَا الْمُعْنُونِ مِنْ اللَّصُوصِ حَجَرًا وَثَانِيًا وَثَانِيًا وَثَانِيًا وَتَالِعًا فَلَ مَعَالَ وَلَ مَعَالَ وَلَا اللَّهُ وَلَامُ عَلَى النَّهُ وَلَى الْمُؤْنُونِ اللَّصُومِ حَلَى الْمَعْنُ الْمُلْعُ وَلُمَ عَلَى الْمُومِ وَمَلَمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللْفَامِ الْفَالِقُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَدَتَ شَكَرَام



# (١٣) مَصْرَعُ شَيْخِ اللُّصُوصِ

أَمَّا شَيْخُ اللُّصُوصِ فَكَانَ يَدْخُلُ الْكَهْفَ كُلَّ يَوْم، وَيُنادِي أَصْحابَهُ، فَلا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، فَيَبْكِي عَلَيْهِمْ، وَيَلْطِمُ وَجْهَهُ. وَمَرَّتْ بِهِ عِدَّةُ أَشْهُر وَهُو كَالْمَجْنُونِ مِنْ شِدَّةِ الْحُزْنِ. ثُمَّ رأَى أَنَّ الْحُزْنَ لا يَنْفَعُ، فَعَزَمَ عَلَى الاِنْتِقَامِ. فَغَيَّرَ زِيَّهُ وَهَيْئَتُهُ، وَفَتَحَ دُكَّانَ تِجارَةٍ بِالْقُرْبِ مِنْ بَيْتِ عَلَى بابا، وَصارَ يَتَوَدَّدُ إلى وَلَدِ قَاسِمٍ ويُهْدِي إلَيْهِ أَنْفَسَ الْهَدايا. فَدَعاهُ يَوْمًا إلى بَيْتِه، ورَحَّبَ عِلى بابا لأَنَّهُ ضَيْفُ ابْنِ أَخِيهِ. وَلَكِنْ مَرْجانَةُ الذَّكِيَّةُ ارْتابَتْ حِينَ رَأَتْ في حِزامِهِ سِكِينًا كِبِرَةً. وَلَمَّا أَنْعَمَتِ النَّظُرَ فِيهِ عَرَفَتُهُ وَأَدْرَكَتْ غَرَضَهُ. فَلَبِسَتْ أَفْخَرَ ما عِنْدَها مِنَ الثَّيابِ وَرَقَصَتْ أَمامَهُ مُتَظَاهِرَةً بِالْفَرَحِ لِقُدُومِهِ. ثُمَّ غَافَلَتْهُ وَأَخَذَتْ سِكِينًا مِنْ وَسَطِها بِرَشاقَةٍ، وَرَقَصَتْ أَمامَهُ مُتَظَاهِرَةً بِالْفَرَحِ لِقُدُومِهِ. ثُمَّ غَافَلَتْهُ وَأَخَذَتْ سِكِينًا مِنْ وَسَطِها بِرَشاقَةٍ، وَمَرَتَهُ بِها في قَلْبِهِ، فَقَتَلَتْهُ لِلْحالِ. وغَضِبَ عَلَى بابا وَابْنُ أَخِيهِ مِمَّا حَدَثَ أَشَدً الْغَضَبِ، فَطَنَ اللهُ عُرِ أَنْ يَفْطُنَ إلَيْهِمْ أَحَدِهِ أَلْمُومِ مَنْ عَيْرٍ أَنْ يَفْطُنَ إلَيْهِمْ أَحَدُ.



## خاتِمَةُ الْقِصَّةِ

وَلَمْ يَنْسَ عَلَى بابا فَضْلَ مَرْجانَةَ عَلَيْهِ، فَزَوَّجَها ابْنَ أَخِيهِ مُكافَأَةً لَها عَلَى مَعْرُوفِها وَذَكائِها. وَأَصْبَحَ الْكَنْزُ — مُنْذُ ذلِكَ الْيَوْمِ — مِلْكًا لِعَلَى بابا بَعْدَ قَتْلِ اللُّصُوصِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ، وَعاشُوا جَمِيعًا طُولَ الْحَياةِ وَهُمْ عَلَى أَسْعَدِ حالٍ وَأَهْنَأ بالٍ.